

تاليف أبي جعفر النحاس النحوي" (المتوفى سنة ١٣٥٨ه)

تحقیق اور کردید عوا د

مطبعة العاني \_ بفداد مطبعة العاني \_ بفداد



# Colice Co

تأليف أبي جعفر النحياس النحوي" ( المتوفى سنة ٣٣٨ه)

تحقیق عوا د

مطبعة العاني ــ بفداد مطبعة العاني ــ بفداد

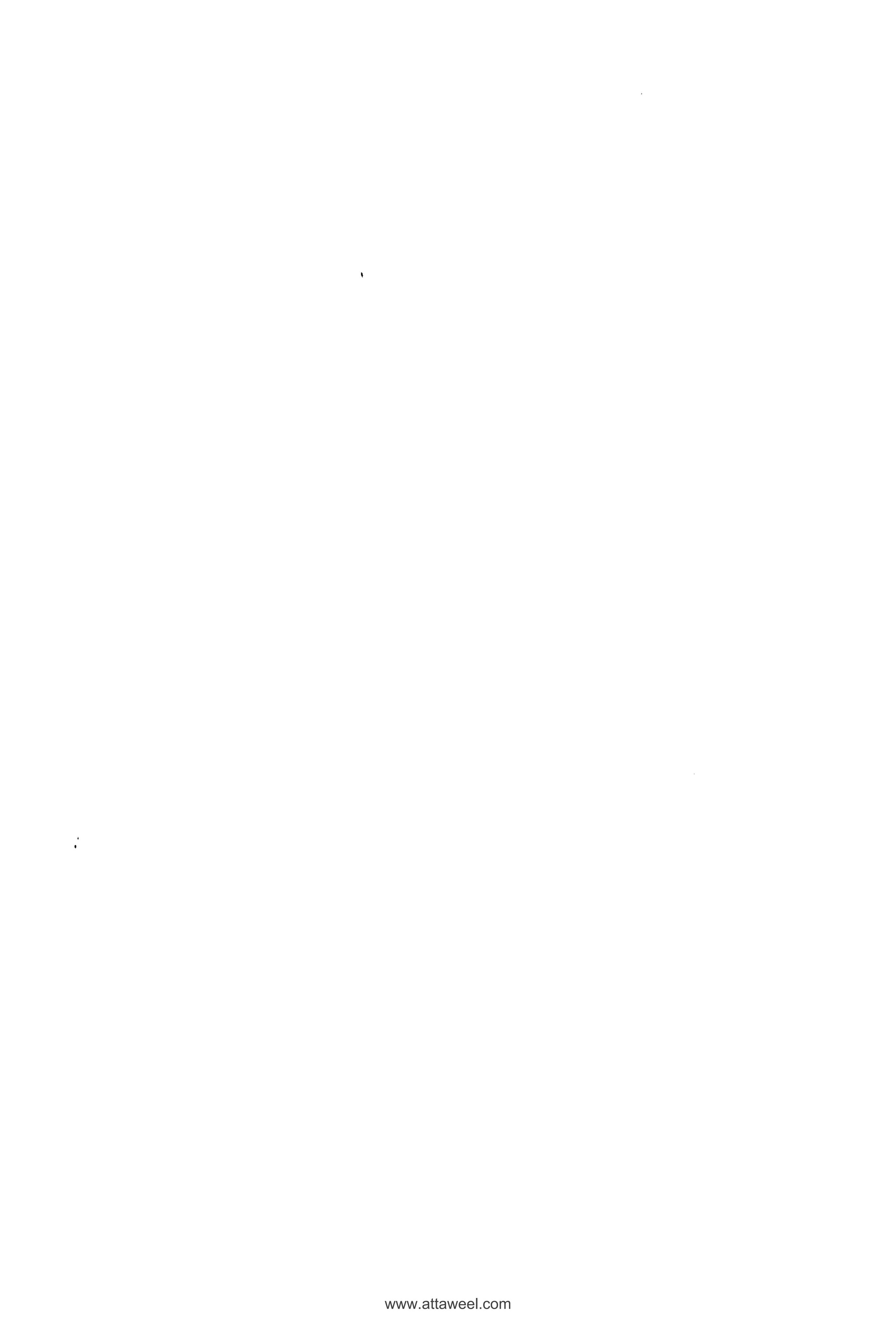

# مقدمة الناشر أولات معموطة الساداب

في خزانة معهد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد ، مخطوطة برقم ( ٢٢٠) ، عنوانها « كتاب التفاحة في النحو » ، تأليف أبي جعفر الصفار ( النحاس ) النحوي ، وهي في مجلد لطيف ، قوامه خمس عشرة ورقة ، بحجم ٢٠ × ١٥٠ مم ، في كل صفحة منها ١٣ سطرا ، وهي بخط محمد بن عبدالله بن محمد الفلاحي ، كتبها بخط معتاد واضح ، وفرغ منها في ١٩ شهر ربيع الآخر سنة ١٩٠ه ( ١٦٨٩م ) ، وقد جعل ناسخها أبواب الكتاب وفصوله بقلم الثلث ،

لقد بحثت في ما وقع بيدي من « فهارس المخطوطات العربية » في خزائن كتب الشرق والغرب ، فلم أعثر على نسخة ثانية من هذا الكتاب ف فتكون النسخة المنود بها اعلاد ، فريدة في بابها ، لا أخت لها بحسب ما نعلم اليوم ، ثم ان بروكلمان نفسه ، لم يذكر لنا أية نسخة من هذا الكتاب ، بل انه لم يتطرق الى ذكره في مؤلفه العظيم « تاريخ الادب العربي (١) » ،

نعم ، ان اللجنة المصرية الموفدة الى بلاد اليمن في أواخر سنة ١٩٥١ ، برئاسة الدكتور خليل يحيى نامي ، وعضوية الأستاذ فؤاد سيد وغيره ، للبحث عن المخطوطات العربية فيها وتصوير ما يمكن تصويره منها ، قد ظفرت هناك بمخطوط أتيح لها أن تصوره ، وعنوانه « التفاحة في النحو » • وقد ورد في « تقرير » اللجنة المذكورة ان الكتاب من تأليف « الخليل بن أحمد الفراهيدي » • ولم نجد في مؤلفات الحليل كتاباً بهذا العنوان • ولو كانت النسخة اليمانية بيدنا ، لأدركنا في الحال ، أهي كناب النحاس أم انها شيء أخد •

أما المؤلفون القدامي ، فان بعضهم نوه بكتاب ( التفاحة ) هذا وذكره في جسله تصانيف أبي جعفر النحاس ، ومن المراجع التي أشارت اليه : معجم الادباء ( ۲ : ۲۳ ) ، إنباه الرواه ( ۱ : ۱۰۱ ) ، وفيات الاعيان

Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur. (1) (5 vols., Leiden 1942 - 1943).

وقد شرع الدكتور عبدالحليم النجار ، بترجمة هذا الكتاب الحافل • فظهر منه ثلاثة أجزاء وتوقفت ترجمة سائر الكتاب بوفاة المترجم •

( ۱ : ۲۸ ) ، مرآة الجنان ( ۲ : ۲۲۷ ) ، كشف الظنون ( ۱ : ۲۲۱ ) . ولم ينفرد أبو جعفر النحاس ، باطلاق لفظة « التفاحة » على مختصره هذا في النحو ، فلقد ألفينا صاحب كشف الظنون ( ۱ : ۲۲۱ ) أشار الى تصنيفين آخرين :

التفاحة في المساحة: لاحمد بن محمد بن ابراهيم الاشعري اليمني ،
 المتوفى سنة نيف وخمسمائة ، أو ستمائة .

۲ ـ التفاحة: لأبي عمر الزاهد المطر ز المعروف بغلام ثعلب ، المتوفى سنة
 ۳۲۵هـ •

وقد ورد ذكر هذا الاخير أيضا في معجم الادباء ( ٧ : ٢٩ س ١٥ ) • وذكر اسماعيل البغدادي ( ) ، كتابا بعنوان « التفاحة الوردية في شرح القصيدة الزينية » لعبد المعطي بن سالم السملاوي ، المتوفى سنة ١١٢٧هـ • وفي فهرست المخطوطات العربية في برلين (٢٠ ، وصف لمخطوطة بعنوان « تفاحة التعزي و تحفة المعزي » لعلي بن المقري بن عباس الشمريف ، منسوخة في نحو سنة • ١٧٠ه •

ان كاتب هذه المخطوطة ، لا يتقيد ، كل التقيد في كتابة الهمزة • فهو كثيراً ما يتغاضى عن اثبانها في مواضعها من الكلمات • من ذلك انه يكتب:

|           |           | . 0 6 "          |
|-----------|-----------|------------------|
| أصدفاء    | بدلاً من  | أصدفا            |
| الأغراء   | بدلاً من  | الأغرا           |
| السيصاء   | بـدلاً من | البيضا           |
| جأء       | بدلاً من  | جاء              |
| جاءنبي    | بدلاً من  | جانبي            |
| جائن      | بدلاً من  | جايز             |
| جئت       | بـدلاً من | جيت              |
| <b>\$</b> | بدلاً من  | م م<br>سیسیس<br> |
| النداء    | بدلاً من  | الندا            |

<sup>(</sup>۱) ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (۱ [استانبول ۱۹۶٥] ص ۳۰۰) . (۳۰۰ ص ۱۹۶۵)

Ahlwardt, Verzeichniss der Arabischen. Handschriften ... zu Berlin. (No. 8876).

# ثانيا ـ ترجمة المؤلف

# ١ ـ مراجع ترجمة المؤلف:

في كنير من المراجع القديمة والحديثة ، اشارات الى تأليف أبي جعفر النحاس ، أو تراجم له • ومما رجعنا اليه في كتابة ترجمته التي سنتبتها بعد قللل ، المصنقات الآتمة :

الأعلام: لخيرالدين الزركلي • (١/ [القاهرة ١٩٥٤] ص ١٩٩) •

إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي • (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ١ [القاهرة ١٩٥٠] ص ١٠١ ـ ١٠٤) •

الأنساب: للسمعاني: (طبعة مرجليوث • ليدن ١٩١٢ • وجــه الورقة ٥٥٥) •

البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير . (القاهرة ١١: ٢٢٢). . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـــاة: للسيوطي . (القاهرة ١٣٢٦هـ ؟ ص ١٥٧).

تاریخ آداب اللغة العربیة : لجرجی زیدان ( ۲ : ۱۸۲ تحقیق الدکتور شوقی ضیف ) •

تاريخ الادب العربي : لبروكلمان • ( الاصل الالماني ١ : ١٣٨ ، الذيل ١ : ٢٠١ • الترجمة العربية ١ : ٧ ، ٢ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ) •

تذكرة النوادر من المخطوطات العربية: للسيد هاشـــــم الندوي . (حدر آباد ١٣٥٠هـ : ص ١٧).

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي ( ١ [القاهرة ١٠٠٠] ص ٢٥٤) .

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: للخوانساري (طبـــع حجر في ايران • ص ٦٠ و ٣١) •

شذرات المذهب في أخبار مَن ذهب: لابن العماد الحنبلي (٢[القاهرة ١٣٥٠هـ] ص ٣٤٦).

طبقات النحويين واللغويين: للز بيدي (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم • القاهرة ١٩٥٤؛ ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠) •

الفلاكة والمفلوكون: للدلجي • (القاهرة ١٣٢٧هـ؛ ص ٨٠) • فهرست ما رواد ابن خير الاشبيال عن شيوخه (بيروت ١٩٦٢ • راجع الفهرس • ص ٤١٠) •

كشف الظنون عـــن أسامي الـكتب والفنون: لحـــاجي خليفة (١ [استانبول ١٩٤١] ص ٢٦٦) .

مرآة الجنان لليافعي (٢ [حيدرآباد ١٣٣٨هـ] ص ٣٢٧). المزهر في اللغة: للسيوطي (٢ [ط٤ القاهرة ١٩٥٨] ص ٤٢٠).

معجم الادباء: لياقوت الحسوي (طبعة مرجليوث ٢ [ القاهرة ١٩٢٤ ] ص ٧٢ ـ ٧٤) •

معجم المطبوعات العربية والمعرّبة : ليوسف اليان سركيس · ( القاهرة ١٩٢٨ ؛ ص ١٨٤٧ - ٨ ) ·

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة (٢ [دمشق ١٩٥٧] ص ٨٧ ـ ٣٨؟ ٨ [١٩٥٩] ص ٢٣٤) ؟ ١٣ [١٩٦١] ص ٣٦٧) .

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي (٦ [ حيدر آباد ١٣٥٧هـ] ص ٢٣٤ ) •

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: مقدمة ناشره محمد أمين الخانجي ( القاهرة ١٣٢٣هـ ؟ ص : ك ـ ل ) •

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي • (٣] [ القاهرة ٢٩٣٢ ] ص ٣٠٠) •

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري • ( تحقيق الدكتور

ابراهيم السامرائي . بغداد ١٩٥٩ ؟ ص ٢٠١ ـ ٢٠٢) . وفيات الأعيان : لابن خلكان . (تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. (١[القاهرة ١٩٤٨] ص ٨٢ ـ ٨٣) .

# ٢ ـ كنية المؤلف ويسمه ونسبه:

هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس ، المُرادي ، النحوي ، المصري ، أبو جعفر النحاس .

والنكاس ، بفتح النون والحاء المسددة المهملة ، وبعد الألف سين مهملة : هذه النسبة الى من يعمل النحاس ، وأهل مصر يقولون لمن يعمل الأواني الصنفر ية النحاس ، ومن ثمة ، عرف هذا الرجل في مؤلفاته بنسبتين : النحاس ، والصفار ، ففي النسخة الخطية لهذه الرسالة التي نشرها اليوم ، عرف بالصفار ، ومثل ذلك ما في النسخة الخطية الخطية لكتابه « الناسيخ والمنسوخ » (٢) ،

على ان لفظة « النحاس » ، أكثر وروداً في المراجـــع التي تناولته بالترجمة و التعريف بمؤلفاته .

# ٣ ـ أصله • مولده:

كل من ترجم له ، قال إنه مصري • و لد في مصر ، ومات فيها • ولم نجد في ما بيدنا من مراجع ، من عين سنة ولادته •

# ٤ ـ عَمَن أخذ العلم؟ • رحلته الى بغداد:

ذكر ياقوت وابن خلكان وغيرهما من المؤرخين الذين دونوا ترجمة ابي جعفر النحاس ، انه رحل من مصر الى بغداد • فأخذ النحو فيها عن المبرد ، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش ، ونيف طو يه ، وابي اسحق الز جاج ، وأبي بكر الأنباري ، وأعيان أدباء العراق في ذلك الأوان • ثم

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان ۱: ۸۳ .

<sup>(</sup>۲) الناسخ والمنسوخ ۱: ۲.

عاد الى مصر ، فروى عن أبي عبدالرحمن النسائي وغيره • وأقام في مصر الى أن مات بها(١) •

أما متى سافر الى بغداد ، وكم أقام فيها ، ومتى عاد الى مصر ؟ فهذه أمور لم نجد لها أجوبة في ما بيدنا من مراجع .

### ت علمه :

قال الزيرين : كان النحاس واسع العلم ، غزير الرواية ، كثير التأليف ، وهو الى هذه المزايا العلمية التي تحلي بها ، كان لا يتكبّر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر ويفاتشهم عما أشكل عليه في تأليفاته .

وقال ياقوت فيه: « صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائع ، 'يستغنى بشمرته عن الإطناب في صفته » •

جمع النحاس صنوفاً من الثقافات الاسلامية • فكان نحوياً لغوياً مفسراً أديباً فقيهاً •

# : aililés ...

لأبي جعفر النحاس ، تصليف كثيرة ، قال ياقوت الحموي : «سمعت مَن يحكي أن تصانيفه تزيد على الخمسين مصنفاً » (٣) ، وما انتهى الينا من أسماء تلك التصانيف ، بلغ ستة وعشرين مصنفاً ، نذكرها في ما يأتى ، وقد رتبناها على حسب السياق الهجائي لعناوينها :

### ١ ـ أخبار الشمعراء:

معجم الادباء ( ۲ : ۳۷ ) ، انباه الرواة ۱ : ۱۰۳ ) قال فيه انه « شريف » •

### ؟ ـ اختصار تهذيب الآثار للطبرى:

فهرست أبن خير ( ص ٢٠١ ) قال انه أربعة أسفار

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ٢: ٧٢ ؛ وفيات الاعيان ١: ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين • ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ •

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء ٢: ٧٧ ·

### ۳ ـ أدب الكتاب:

معجم الادباء ( ۲۳: ۳۷ ) ، وفيات الاعيان ( ۱: ۸۳ ) ، بغية الوعـــاة ( ص ۱۵۷ )

### ٤ ـ أدب الملوك:

معتجم الأدباء ( ٢: ٣٧)

### ه ١٤ الاشتقاق:

فهرست ابن خير ( ص ٣٨٦) ، معجم الادباء ( ٢ : ٧٣) ، ابساه الرواد ( ٢ : ٣٠٧) وقال فيه انه « حسن » ، مرآة الجنان ( ٣ : ٣٢٧، وغية الوعاة ( ص ١٥٧) .

### السنهاق أسماء الله عز وجل:

وورد العنوان بصورة « الاشتقاق لاسماء الله عز وجل » • معجم الادباء ( ۷۳:۲) وفي الانبساه ايضا ( ۷۳:۲) وفي الانبساه ايضا ( ۲:۲۰) وفي الانبساه ايضا ( ۲:۲۰) كتاب له بعنوان « تفسير أسماء الله عز وجل » • قال فه : « أجسن فيه » • نامل هذا وذاك كتاب واحد •

### ٧ ـ الْقرآن:

فهرست ابن خير (ص ٥٥) ، معجم الادباء (٣: ٣٠) ، وقال القفطي (انباه الرواه ١: ١٠١) انه «كتاب جليل أغني عمسا صنف قبله في معنساه » ، وهو مخطوط ، ذكره بروكلمان (تاريخ الادب العربي ، ترجمة النجار ٢: ٢٧٦) واشار الى ما ينعرف من نسخه الخطية في دور الكتب ،

### الأنوال:

معدم الأدباء ( ۴: ۲۷) .

### ٩ \_ التفاحة في النحو:

وهو هذا الكتاب الذي بيد القارىء •

### ١٠ ـ تفسير القرآن الكريم:

وفيات الأعيان (١:١٠) ، مرآة الجنان (٢:١) ٠

### ١١ - شرح أبيات كتاب سيبويه:

وفي بعض المراجع: «تفسير أبيات سيبويه» • معجم الأدباء (٢٠١) • وقال القفطي (الانباد ١٠١): «لم ينسبق الى مثله ، وكل من جاء بعده استمد منه » • وقال في (١٠٣٠): «فيه علم كثير طائل جليل » • وانظر فهرست ابن خير (ص ٢١٣): ووفيات الاعيان (١٠: ١٨٢) ، بغية الوعاة (ص ١٥٧) وقد سماه «شرح أبيات الكتاب » • وفي فهرست ابن خير (ص ٢١٣: « ٣١٢) « كتاب شرح سمويه » له أيضاً •

### ١٢\_ شرح الحماسة:

الفلاكة والمفلوكون (ص ٨٠)٠

### ١٣ ـ شرح اللواوين العشرة:

لم يرد ذكر هذه الدواوين التي شرحها واملاها • وقد نوه بهذا الشرح انباه الرواه ( ١ : ١٠١ ) ووفيات الاعيان ( ١ : ٢٨ ) •

### ١٤ شرح المعلقات السبع:

وينعرف بشرح السبع الطوال ( معجم الادباء ٢ : ٧٧) وراجع فهرست ابن خير ( ٣٦٦ و ٣٦٦) وفيه انه شرح القصائد والمعلقات التسع و لم يطبع و منه نسخ خطية عديدة تفرقت في خزائن كتب الشرق والغرب و ذكر منها بروكلمان ٢٤ نسسخة ( انظر : تاريخ الادب العربي ١ : ٧٠ ترجمة النجار ) و وقال ان

هاوسير J. Hausheer نشر في برلين سنة ١٩٠٥ ، معلقة زهير بشرح النحاس •

### ٥١- شرح الفضيليات:

بغية الوعاة (ص ١٥٧).

### ١٦- صناعة الكتاب:

وفي فهرست ابن خير (ص ٣٨٦): «صنعة الكتاب » • معجم الادباء ( ٧ : ٣٠) قال : « فيه حسو ( ٢ : ٣٠) قال : « فيه حسو وتقصير فيما ينحتاج اليه » • نهاية الارب للنويري ( ١ : ١٣٢) س ٤ ) •

### ١٧ - طبقات الشعراء:

فهرست ابن خير (ص ٣٧٩)، مرآة الجنان (٢: ٣٢٧) الفلك كه والمفلوكون (ص ٨٠) ولعله كتاب «أخبار الشعراء» المذكور في الرقم (١) ٠

### ١١٨ الكافي في النحو:

وفي بعض المراجع: « الكافي في أصول النحــو » • معجم الادباء ( ۲ : ۲۷) ، انباه الرواه ( ۱ : ۱۰۱ و ۱۰۲ ) و نعته بلفظــة « مويلح » ، بغية الوعاة ( ص ۱۵۷ ) وانظر فهرست ابن خير ( ص ۴۰۹ ) ، ولابن العريف النحوى ، المتوفي سنة ۴۹۰ه ، كتاب « الرد على أبي جعفر النحاس في كتاب الكافي » ، ذكره ياقوت في معجم الادباء ( ٤ : ۱۰۳ ) .

### ١٩ كتاب الكتاب:

### ٣٠ معاني الشبعر:

معجم الأدباء (٢: ٢)

### ٢١ معاني القرآن:

وفي فهرست ابن خير ( ص ٢٥): « كتاب العالم والمتعلم في معاني القرآن » • • وقيل فيه « المعاني في القرآن » • ويعرف ايضا بكتاب « الجني الداني في حروف المعاني » • قال القفطي ( انباد الرواه ١ : ١٠١) انه « كتاب جليل أغنى عما صنف قبله في معناد » • وانظر معجم الادباء ( ٢ : ٣٧) • لم يطبع • منه الجزء الاول في دار الكتب المصريسة ( ١ : ٣١٣) • قال بروكلمان ( تاريخ الادب العربي • ترجمة النجار ٢ : ٣٧٦)

### ٢٦ المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين:

في النحو • ولفظ « المقنع » ورد في بعض المراجع: المقتنع ، المبتهج ، المبهج • المبهج • وفي معجم الادباء ( ٢ : ٧٣ ) « كتاب اختلاف الكوفيين والبصريين ، سماه المقنع » • وفي انباه الرواه ( ١ : ٣٠٨ ) انه كتاب حسن • وانظر فهرست ابن خير ( ص ٣٠٩ ) •

### ٣٦٠ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم:

قال فيه القفطي ( انباه الرواه ١ : ٢٠٢ ) : « كتاب حسن » • ولهذا الكتاب نسخ خطية في برلين والمتحف البريطاني والاسكوريال ، ذكرها بروكلمان ( ٢ : ٢٧٦ ترجمــة النجار ) • وقد عني محمد أمين الخانجي بنشره ( القاهرة ١٣٢٣ هـ ) عن نسيخة كتبت سنة ٢٧٤ هـ • وطبع الكتاب مرة أخرى سنة ٢٩٣٨ .

### يع ٢٤ الوقف والابتداء:

سيخة صغرى • (وفيات الاعيان ١: ٨٣) • وفي فهرست ابن خير (ص ٥٥) اشارة الى هذا الكتاب دون التعرض لذكر نسيختيه الصغرى والكبرى •

### ٥٧- الوقف والابتداء:

نسخة كبرى • (وفيات الاعيان ١: ٨٣) •

### ٣٦ كتاب شرح سيبويه:

سبقت الاشارة اليه في الرقم ١١ •

### ٧ \_ وفاته:

توفي يوم السبت لخمس خلون من ذي الحجة سنة ٣٣٨ هـ ( ٩٥٠ أيار ٩٥٠ م)، وقيل سنة ٣٣٧ هـ ( ٩٤٩ م) • وكان سبب وفاته ، فيما ذكر بعض مترجميسه ، « انه جلس على درج المقياس (١) بمصر على شاطيء النيل وهو في مده وزيادته ، ومعه كتاب العروض ، وهو يقطع منه بحرا ، فسمعه بعض العوام ، فقال هذا يسحر النيل ، حتى لا يزيد ، فتغلو الاسعار • ثم دفعه برجله ، فذهب في المد ، فلم يوقف له على خبر (٢) •

بغداد ۱۵ تشرین الثانی ۱۹۶۵

كوركيس عواد

<sup>(</sup>١) المقياس: عمود من رخام قائم على شاطىء النيل بمصر، فيه خطوط معروفة عندهم، يعرفون بوصول الماء اليها مقدار زيادته

<sup>(</sup>۲) انباه الرواه ۱:۲:۱۰۱۰

# باب أقسسام العربية

إعلم (۱) ان العربية على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى و فالاسم ما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو صلح فيه حسرف من حروف الخفض و مثل: رجل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك و

الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الجزم والتصرف • مثل : قمام يقوم وقعد يقعد وما أشبه ذلك •

والحرف ما دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم والفعل • منل : هل وبل ومن والى ومتى وقد وما أشبه ذلك •

# باب الإعراب

إعلم ان الأعراب على أربعة أوجه : على الرفع والنصب والجر-والجزم •

فالرفع والنصب مشترك فيهما الأسماء والأفعال.

والخفض للأسماء خاصة دون الأفعال .

والتحزم للافعال خاصة دون الأسماء .

[ ٢ أ ] فاعراب الأسماء: رفع " ونصب " وخفض "، ولا جزم فيها .

(۱) أود أن اشكر صديقي الاستاذ المحقق مكي السيد جاسم لتفضله بمراجعة نص هذا الكتاب .

(\*) جاء في صفحة العنوان لهذا المخطوط ، التعليق الاتي : «هذا الكتاب ، مع صغر حجمه واختصار لفظه ، فيه فائدة عظيمة ، فلقد أتى بالمقصود بعبارة واضحة وطريقة سهلة ، وههو أوضح للمبتدىء من الاجرومية والملحة ، فهو الحقيق بأن يقال فيه :

سهم الفناء أمضى مدى من رمحه : والسيف يوم طعانه وضرابه فعليك أيها المبتدىء في هذا الفن ، بحفظه وتحقيقه واتقـان لفظه · والله المستعان » ·

واعراب الأفعال: رفع "ونصب" وجزم"، ولا خفض فيها و ورفع الاسم الواحد بالضمة، ونصبه بالفتحة، وخفضه بالكسرة وتقول في الرفع: زيد "وعمرو" وبكر" وتقول في النصب وزيداً وعمراً وبكراً وعمراً وتقول في الخفض: زيد وعمرو وبكر .

علامة الرفع في هذه الأسماء ضم أخرها • وعلامة النصب فتح آخرها • وعلامة النصب فتح آخرها • وعلامة الخفض كسر آخرها •

وخمسة أسماء معتلة مضافة ، رفعُها بالواو ونصبها بالألف ، وخفضها بالله .

وهي أبوك وأخوك حموك وفوك وذو مال • والنصب: أباك وأخاك و حَمَاكُ و فاك و فيك وذي مال • والخفض: أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال •

# باب رفع الاثنين والجمع

ورفع الاثنين بالألف، ونصبهما وخفضهما بالياء • [ ٧ ب ] تقول في الرفع : الزيدان والعمران والبكران • وعلامة الرفع فيهما الألف التي قبل النون •

وتقول في النصب والخفض: الزيدين والعمرين والبكرين • [و] علامة النصب والخفض فيهما الياء التي قبل النون •

ورفع الجمع الذي على هجاءين: بالواو • نحو قولك: الزيدون والعمرون والبكرون و ونصبهم () وخفضهم بالياء • نحو قولك: الزيدين والعممرين والبكرين وونون الا ثنين مكسورة أبداً • ونون الجمع مفتوحة ابداً • وتسقطان بالاضافة • نحو قولك: هذان إبنا زيد ، وهؤلاء بنو زيد • أصله: إبنان وبنون فحد ذفت النون للاضافة • ورفع فعل الا ثنين والجمع ومخاطبة المؤنث الواحد ، يكون بالنون • ونصبهما (٢) وجزمهما بحذف النون • تقول: تذهبان و تذهبون و تذهبين وما أشه ذلك •

<sup>(</sup>١) كأنه في هذا التعبير جعل النصب والخفض للمسمين لا للاسماء.

<sup>(</sup>٢) لعل الاصل: ونصبها ٠

[ف] علامة الرفع في هذه الأفعال ، ثبات [٣] أ النون : وتقول في النصب والجزم : لن تذهبا ولم تذهبا ، ولن تذهبوا ولم تذهبوا ، ولن تذهبي ولم تذهبي .

وعلامة (١) النصب والجزم في الأفعال حذف النون .

ورفع جماعة المؤنث التي بالألف والتاء ، مثل مسلمات وهندات وما أشبه ذلك ، يكون بضم التاء • ونصبها وخفضها بكسر التاء • تقول في الرفع : جماءت الهندات في النصب والخفصض : رأيت الهندات ومررت بالهندات • في النصب والخفصض : رأيت الهندات ومررت بالهندات • نصبها وخفضها سواء •

# باب أقسام الأفسال

اعلم أن الأفعال على أربعة أقسام: فعل ماض ، وفعل مستقبل ، والأمر ، والنهى •

فالماضي ما حس فيه أمس • وهو مفتوح الآخر أبداً • نحو: سارَ وبانَ وخرجَ وغدا وراح ً •

والمضارع ما كان في أوله حرف من حروف الاستقبال • وهي أربعة أحر في : التاء والياء والنون [٣ب] والألف • كقولك : تقوم ويقوم ونقوم وأفوم وما أشبه ذلك •

وهذه الأفعال مرفوعة أبداً ، ما لم يدخل عليها ناصب ' ينصبها أو جازم' ينجزمها ولهما موضعان يُذكران فيه .

وأما الأمر والنهي ، فنحو قولك : قنم واذهب ، ولا تدخل ولا تنخرج وأما الأمر والنهي ، فنحو قولك : قنم واذهب ولام أو ألف وصل ، تنخرج وهما مجزومان والا أن يستقبلهما ألف ولام أو ألف وصل ، فيكسران حينئذ وكقولك : اضرب القوم واطلب المخير ، ولا تطلب السر وكسرت الباء من اطلب ولا تطلب لالتقاء الساكنين ، وهما الباء واللام ، ومثله : اكرم القوم وادخل الدار وأدب ابنك ولا تنطع امرأتك ، وقس عليه ،

<sup>(</sup>١) لعل الاصل: فعلامة ٠

# de Jean Chinel de

الفاعل رفع "ابداً ، تقد م أو تأخر ، والمفعول به نصب أبداً ، تقدم أو تأخر ، تقول من ذلك : ضرب زيد "عمراً ، رفعت زيداً لأنه فاعل ، ونصبت عمراً لأنه مفعول به ، ومثله أكرم أخوك أباك ، وركب زيد "فرسك ، ودخل [ئ أ] عمر "دارك ، وقس عليه ، وتقول في التثنية : فرس الزيدان العمرين ، وفي الجماعة : ضرب الزيدون العمرين ، وأنما قلت ضرب ولم تقل ضربوا، وهم جماعة ، لأن الفعل اذا تقد م و دحد، وأذا تأخر ثنتي وجمع للضمير الذي يكون فيه ، نحو قولك زيد "قام ، والزيدان والزيدون: قاما ، قاموا(١) ، ثنيت قام وجمعته لأنه فعل "متأخر ،

### باب الابتداء

اعلم ان كل اسم ينبتدأ به ولم يعمل فيه عامل ، ناصب أو خافض ، فانه رفع ، وخبره رفع مثله اذا كان اسماً واحداً ، تقول من ذلك : زيد منطلق ، رفعت زيداً بالابتدء ، ورفعت منطلقاً لأنه خبر الابتداء ،

تثنية (۲) الزيدان منطلقان • وجمعه الزيدون منطلقون • ومثله: أبوك جالس"، والماء' بارد" والنهار' طويل"، والليل' قصير •

# باب حروف العنفي (۳)

وهي : من والى وعن وفي وأعلى وأسفل [ ٤ ب ] وخلف وقدام ووراء

<sup>(</sup>١) المخطوط: والزيدون والزيدان قاما قاموا · والسياق يقتضي ما أثبتنا في المتن ·

<sup>·</sup> لعل الاصل : تثنيته · أي المثال المتقدم : زيد منطلق ·

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش المخطوط ، بخط يخالف الأصل ، تعليق هذا نصه: « سماها جميعا حروف الخفض · والا فبعضها اسماء من الظروف

وغيرها كما ترى ، وبعضها من حروف الجر · ولعل ذلك تجوز من المصنف · وكذلك قال :

باب الحروف التي ترفع الاسماء وهي الافعال الناقصة · الى غير ذلك مما هو مخالف لما في كثير من كتب النحو · فينظر في اصطلاحه هل ذلك يجوز أم لا · والله أعلم » ·

وأمام وفوق و تحت و وسط وبين و حذاء و تلقاء وازاء وقرب و عند ومع و قبل و بعد وحول و حسب نحو ومنذ ور'ب و كل و بعض و مثل و شبه و غير و ذو و ذات و ذوات و ويل و ويح و ويس و حاشا و خلا و سوى و ما بال و ما شان و سبحان و معاذ و لدى و لدن و كم في الخبر و حتى على الغايسة و السواو بمعنى ر'ب والسكاف الزائسدة و اللام الزائسدة و الباء الزائسدة و حروف القسم و هي الواو و الباء و الباء و العمري و ايم و هيم و هيم و الباء و الباء و العمري و ايم و هيم و هيم و الباء و الباء و العمري و ايم و هيم و هيم و الباء و

إعلم ازهذه الحروف ، تخفض ما بعدها • تقول من ذلك : كتبت الى زيد خفضت زيداً بالى • ومثله : مررت بزيد ، وحد ثت عن بكر ، وجلست عند أخيك ، ووالله لا كلمتك ، وقس عليه •

واذا أضفت اسماً الى اسم، فالثاني مخفوض بالاضافة • تقول: غلام زيد وفرس عمرو، ودار أخيك، وثوب أبيك • خفضت [ ٥ أ ] الثاني في كل ذلك باضافة الأول المه •

# باب الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار

وهي إن وأن ولان وكأن وليت ولعل ولكن و تقول من ذلك:
إن زيداً قائم و نصبت زيداً بان و وفعت قائماً لانه خبر إن و وفي التنثية: ان الزيد ين قائمان و وفي الجماعــة: [ إن الزيد ين قائمان و وفي الجماعــة: [ إن الزيد ين قائمون و ومثله: ليت عمراً قادم و لعل أخاك شاخص و كأن عبدالله أمير وقس عليه و

# باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار

وهي: كان وصار وظل وبات وأمسى وأصبح ولم يسزل ولا يزال وما زال وما دام وما انفك • تقول من ذلك : كان زيد قائمساً • رفعت زيداً لأنه اسم كان ونصبت قائماً لانه خبر كان • وفي التثنية : كان الزيدان قائمين • وفي الجماعة : كان الزيدون قائمسين • ومنه [٥ب] : صدار

<sup>(</sup>١) أضفناها لتستقيم بها العبارة •

عبد الله اميراً ، وأصبح أخوك شاخصاً وأمسى محمد ســائراً ، وما زال أبوك محسناً .

# باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة

وهي : أن ولن ولئلا وكي وكيلا ولكي ولكيلا وحتى وحتى لا واذن ولام الجحود ولام كي وواو الظرف وأو في معنى حتى والفاء في جواب ستة أشياء : الأمر والنهي والاستفهام والتمني والجحد والدعاء • تقول من ذلك : أردت أن تذهب يا فلان • نصبت تذهب بأن • وفي التثنيمة أردت أن تذهبا • وفي الجماعة أردت ان تذهبوا • وفي التأنيث • أردت أن تذهبي ، حذفت النون من الفعل في التثنية والجماعة والتأنيث للنصب • ومثله : أتيتك لتحسن إلي • نصبت تحسن بلام كي • وما كان عبدالله ليستمك • نصبت يشتمك بلام الجحود • وتقول : لا تضرب زيداً وتأخذ ماله • نصبت تأخذ بواو الصرف (٢) • وتقول [ ٢ أ ] : لا أكرمك أو تعطيني نصياً • نصبت تعطيني ، بمعنى حتى تعطيني والى أن تعطيني •

# باب الجواب بالفاء

إعلم ان الجواب بالفاء منصوب أبداً في ستة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والجحد والدعاء (٣) • فاذا أدخلت الفاء على فعل مستقبل وكان جواباً لشيء من هذه ، نصبت فه • تقول في الأمر والنهي زروني فأحسن اليك ، ولا تهجرني فأسيء اليك • نصبت أحسن وأسسىء فأحسن اليك ، ولا تهجرني فأسىء اليك • نصبت أحسن وأسمىء لأنهما جوابا الأمر والنهي بالفاء • وتقول في الاستفهام: اين زيد فنحد ته • نصبت نحد له لانه جواب الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى: ليت زيد دنه فصد نصبت نحد له المنهام بالفاء وتقول بالتمنى: ليت زيد دنه وسبت نحد له المنه المنهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه المنه والنهي الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه المنه والمنهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه بهواب الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه بهواب الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه بهواب الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه المنه المنه بهواب الاستفهام بالفاء وتقول بالتمنى المنه والمنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه و

<sup>(\*)</sup> الوجه: أردتما أن تذهبا

<sup>(</sup>١) الصواب: أردتم ٠

<sup>(</sup>٢) فيما تقدم من الباب أعجم الصاد وجعلها أخت الطاء ٠

<sup>(</sup>٣) أشار الى هذا في الباب السابق •

<sup>(</sup>٤) لعل الاصل : زيدا ٠

عندنا فنكرمه • نصبت نكرمه لانه جواب التمني بالفاء وتقول في الدعاء: رزقك الله مالاً فتتسع به • نصبت تتسع لانه جواب الدعاء بالفاء • وتقول في الجحد: مالك مال فتنفقه • نصبت تنفقه لانه جواب الجحد بالفاء • واذا حذفت [ ٦ ب ] الفاء من هذه الجوابات فاجزمها ، نحسو قولك: اقصد ويداً يحسن اليك ، ولا تقصد عمراً تندم • ومثله اين بيتك أزر لا وليت لي مالاً أنفقه • وقس عليه •

# باب الحروف الني نجزم الإفعال السنائيلة

وهي: لم ولمّا وألم وألما وأولم وأولم وأولم الأمر ولا في النهي وحروف المجازاة (١) ، وهي إن و من وما ومهما ومتى ومتى ما واين واينما وكيف ما وحيثما واذاما وإذما واي وايهم ، وتقول من ذلك : لم تذهب يا فلان ، جزمت تذهب بلم ، وفي التثنية : لم تذهبا ، وفي الجماعة : لم تذهبوا ، وفي التأنيث : لم تذهبي ، حذفت النون من الفعل في التثنية والجماعة والتأنيث للجزم ، ومثله : ليذهب ويد ، ولا تذهب يا عمرو ،

واعلم ان كل فعل في آخره واو وياء أو ألف ، فجزمه في بحذف آخره و نحو قولك : لم تقض ولم ترم ولم تدع ولم تغز ولم تخش آخره و نحو قولك : لم تقضي وترمي وتدعو وتغزو وتخزو أي ولم يرض ، وما أشبه ذلك ، أصله : تقضي وترمي وتدعو وتغزو وتخشي وترضى ، حذفت الياء والواو والألف للجزم ، وتقول في المجازاة : ان تكرمني أكرمك ، جزمت تكرمني بان وجزمت اكرمك لانه جوابه ، فألأول شرط والجواب جزاء ، ومشله : اينما تكن أقصد ك ، ومهما تصنع أصنع واين ما تذهب أذهب ،

واذا دخلت الفاء في جواب المجازاة ، رفعته ، كقولك : من يكرمني فأكرمنه ومن يقصدني فأحسن اليه ، رفعت اكرمه واحسن لانه جـواب المحازاة بالفاء .

<sup>(</sup>١) المخطوط: المحاراه ٠

# يان حروف الرفع

وهي إنما وكأنها ولكنها وكيف ما وحيث ما ولعل ما وبينها وبينا ولولا ولوما واما وأين ومتى وعسى واذا وكيف وهل وبل وما ومن وهذا وذلك وذلك ونحن وهو وان الخفيفة ولكن الخفيفة وحبذا ونعم وبئس وكم اذا كان ما [٧ ب] بعدها معرفة •

وانما سنميت حروف الرفع ، لأنها أكثر ما يجيء بعدها مرفوع • تقول من دلك: إنما زيد قائم • رفعت زيداً بالأبتداء وقائم خبره • ومنله: ان دلك الخوك شاخص • ومتى عمرو منطلق • وكيف عبدالله صانع • وا إن زيد إلا قائم • ولولا زيد ما كلمتك •

# dels pain de l'ill Joain de

واعلم ان المفعول الذي لم ينسم فاعله رفع ابداً لانه قام مقام الفاعل و تقول من ذلك : ضرب زيد و نعت زيداً لأنه مفعول لم يسم فاعله و الفاعل و الفاعل و الفاعلة و الفاعلة

ومثله: أَنْكُرُمَ أَخُوكُ ، وكُلُمَ عبد الله ، وصيغ الخاتم ، وبيع المناع ، وقسيغ المخاتم ، وبيع

واذا كان الفعل يتعدى الى مفعولين أو أكثر ، فارفع الأول وانصب الثاني والثالث ، نحو قولك : أعطي زيد درهما ، رفعت زيدا لانه مفعول لم يئسم فاعله ، ونصبت الدرهم لانه مفعول ثان ، ومثله : كئسي عمرو ثوبا ، [٨ أ] وظنن عبد الله شاخصا ، وأعلم زيد عمرا مقيماً ، وقس عليه ،

# 

إعلم ان الأسماء على قسمين : معرفة ونكرة • فالمعرفة على خمسة أوجنه : اسم علم ، واسم معهود ، واسم مبهم ، واسم منضمر ، واسم

<sup>(</sup>١) لعل الاصل : الى أين أخوك شاخص أو أين ٠٠٠

مضاف الى أحد هؤلاء المعارف • فالعلم هو اسماء الناس والبلدان • نحو قولك : زيد وعمرو ومكة وبغداد وما أشبه ذلك • والمعهود ما كان أوله ألف ولام للتعريف • كقولك الرجل والفرس والدار والثوب وما أشبه ذلك • والميهم ما ينشار به الى الشيء • نحو قولك : هذا وهذه وذلك ونلك وما أشبه ذلك • والمضمر نحو قولك : هو وهي وتثنيتهما وجمعهما ونحو التاء في ضربت ونا في ضربنا وني في ضربني والياء في داري وثوبي وما أشبه ذلك • والمضاف الى أحد هؤلاء المعارف • نحو قولك : غلام زيد [٨ ب] ودار الرجل وثوب هذا وثوبي وثوبك وقس عليه •

# باب ما يتبع الاسم في إعرابه

وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والبدل والتوكيد .

### باب النعت

إعلم ان النعت تابع للاسم في إعرابه وتعريفه وتنكيره و ان كان خفضاً الاسم وفعاً فنعته رفع و وان كان نصباً فنعته نصب وان كان خفضاً فنعته خفض و و إن كان معرفة فنعته معرفة و وان كان نكرة فنعته نكرة و تقول من ذلك : قام زيد العاقل و رفعت زيداً بفعله ورفعت العاقل لأنه نعت لزيد وفي التثنية : قام الزيدان العاقلان و وفي الجماعة : قام الزيدون العاقلون و ومثله : جاءني رجل صالح و مردت برجل ذي مال ، ولقيت أخاك ذا المال ، وكلمت أبا عمر و العاقل ، وكلمت أبوي عمر و الكاتبين ، وقس علمه وقس علمه و

# باب حروف العطف

[٩] وحروف العطف: الواو والفاء وثم وأو ولا وبل ولكن وام واما وحتى • تعطف بهذه الحروف الثاني على الأول فتصيره في مثل حاله من الأعراب في الرفع والنصب والخفض والجزم • تقول من ذلك : جـاء ربي

وعمرو، رفعت زيداً لانه فاعل ورفعت عمرا لانه عطف عليه بالواو و ومثله: رأيت زيداً فيعمراً و ومررت بزيد ثم عمرو و وجاءني القوم حتى زيد و وضربت القوم حتى زيداً وكذلك ما أشبهه و

# باب النوكيد

وحروف التوكيد سبعة: النفس والعين وكل وجميع وأجمع واكتع وابضع (۱) وما تولد منهما من تثنية وجمع وتذكير وتأبيث و تقول من ذلك: جاءني زيد نفسه في ورفعت نفسه لأنه توكيد لزيد ومثله: جاءني القوم أجمعون ولقيتهم أجمعين ومررت بهم أجمعين ومررت بهم كلهم [٩ ب] وبهما كليهما وفي المؤنث أيضاً وكذلك ما أشبهه و وتقول: قام القوم جميع وجميعاً والرفع توكيد للقوم والنصب على الحال وقس عليه و

### باب ألبدل

إعلم ان البدل يجري على ما قبله من الأعراب كما يجري النعت ويجوز بدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة والمعرفة من النكرة والنكرة والكرة من المعرفة و كل ذلك بجائز و تقول من ذلك : جاءني أخوك زيد وفعت الاخ بفعله ورفعت زيداً لأنه بدل من الأخ ، وهذا بدل من المعرفة و ومثله مررت برجل زيد وهذا بدل المعرفة من النكرة ومررت بأخيك رجل صالح وهذا بدل النكرة من المعرفة ، ورأيت رجلين رجل طويلاً ورجلاً قصيراً وهذا بدل النكرة من النكرة و النكرة وهذا بدل النكرة من النكرة و

### باب الحسال

إعلم ان الحال نصب ابداً • وهو كل اسم نكرة جاء بعد اسم معرفة قد تم الكلام دونه • تقول من ذلك : جاء [١٠ أ] زيد واكباً • نصبت

<sup>(</sup>١) الوجه: أبصع بالصاد المهملة ٠

<sup>(</sup>٢) لعل وجود الواو هنا من عمل الناسخ ٠

راكباً على الحال ، أي جاء في حال ركوبه • ومثله : أقبل زيد فاحكاً ، وهذا أخوك منطلقاً ، وذاك عبدالله هارباً، وعندك عمر و جالساً ، وقس عليه •

# باب الظروف

إعلم ان الظروف على وجهين: ظرف زمان وظرف مكان • فالطرف ما الظروف على وجهين: والساعة والغدوة والعشية والشهر والسنة وقبل وبعد وما أشبه ذلك من أسماء الزمان •

والظرف من المكان ، نحو قولك : خلف وأمام وفوق وتحت وعند وحول وما أشبه ذلك من اسماء المكان .

والظرف نصب إذا جئت به ظرفاً في موضعه • تقول من ذلك: جلست عندك اليوم • نصبت عندك واليوم على الظرف • فعندك ظرف من المكان واليوم ظرف من الزمان • ومثله: جلست أمام زيد ، وخرجت يهوم النجمعة وسأركب غداً ومشيت فرسخين •

# النعانين الأعراء والنعابر

اذا أغريت بشيء وحذرت عنه (١) ، فانصب ، والعرب لا تنغري إلا بثلاثة أحرف ، وهي عليك وعندك ودونك ، تقول من ذلك : عليك زيداً ، نصبت زيداً بالاغراء ، ومعنى الإغراء إلزم وخذ وخذ زيداً ، ومنه : عندك عمراً ودونك محمداً ، أي خذ محمداً ،

وتقول في التحذير: الله الله ، الأسد الأسد ، واياك الفتنة • فتنصب على التحذير ، بمعنى : إحذر الاسد واحذر الفتنة •

### باب الماسعر

إعلم ال كل شيء ذكرته مما يحتمل أنواعاً ثم فسرته بنوع نكره و كان التفسير نصباً و تقول من ذلك : عندي خمسة عشر درهما و نصبت الدرهم على التفسير و ويقال على التمييز و ومثله : عندي عشرون عبداً وهذه خمسة أرطال زيتاً و فلان أكثر الناس مالاً وأحسنهم وجها و

<sup>(</sup>١) الوجه: حذرت منه ٠

### باب التعجب

إعلم أن كل ما يتعجب منه بما فهو نصب و تقول من ذلك: ما أحسن آريداً ويداً ويداً للتعجب و وفي التثنية: ما أحسن الزيدين و وفي الجماعة: ما أحسن الزيدين و ومثله ما أجمل هنداً ، وما انظف ثوبك ، وما أكرم أخاك وقس عليه و

### باب النداء

اذا نادیت اسماً معرفة مفرداً ، فارفعه بلا تنوین • کقولك : یا زید ، ویا عمرو ، ویا أیها الرجل ، و نحوها • واذا نادیت نکرة ، فانصبها ونو "نها • کقولك : یا رجلا ٔ اقبل ، ویا ذاهباً تعال • ترید یا رجلا من الرجال • وکل من أجابك فهو الذي نادیت • واذا نادیت مضافاً فانصبه • کقولك : یا عبد الله ، ویا أبا محمد ، ویا غلام زید ، ویا صاحب الفرس ، ویا أخانا ، ویا أبانا ، وقس علیه •

# باب العدد

إعلم ان العدد المذكر من الثلاثة الى العشرة بالهاء ، وعدد المؤنث من الثلاث الى العشر بغيرها • تقول في المذكر : ثلاثة رجال ، وخمسة أثواب ، وعشرة أيام •

وفي المؤنث: ثلاث نسوة ، وخمس بنات [١١ ب] ، وعشر ليال ، وقس عليه ، فاذا جاوزت العشرة حذفت الهاء من العشرة في المذكر وأثبتها في المؤنث ، وأسكنت الشين من العشرة في المؤنث ، تقول في المذكر: أحد عشر رجلاً ، وأثنا عشر رجلاً ، وقس عليه ، وفي المؤنث: إحدى عشرة امرأة ، وأثلاث عشرة امرأة ، وقس عليه ، وقس عليه ،

# حروف الاستثناء(')

وهي: إلا وغير وسوى وحاشى وخلا وما خلا عدا وبل [و] نيس ولا يكون وا إلا ان يكون ولاسيما • واذا استثنيت بالا وكان أول الكلام موجباً

<sup>(</sup>١) المخطوط: الاستثنى ٠

نصبت المستثنى ، كقولك : قام القوم إلا زيداً ، ومررت بهم ا لا عمراً ، وهذا دينار إلا قيراطاً ، وقس عليه ، وان كان أول الكلام جحداً أجريت ما بعد إلا على ما قبلها من الاعراب على البدل ، كقولك : ما أتاني أحد واذا أبوك ، وما رأيت أحداً الا أباك ، وما مسررت بأحد الا ابيك ، وأذا استثنيت [١٢ أ] بغير وسوى وحاشى وخلا وأبل ، خفضت (١) المستثنى ، كقولك قام القوم غير زيد وسوى زيد وحاشى زيد وخلا زيد ،

واذا استثنيت بما عدا وما خلال وليس ولا يكون ، نصبت الاستثناء (٢) في الموجب والمنفي ، كقولك : قام القوم ما خلا زيداً وما عدا زيداً وليس بكراً ولا يكون محمداً ، وما قام القوم ما خلا زيداً ،

واذا استثنیت بالا ان یکون ، فان شئت رفعت وان شئت نصبت ً • كقولك : قام القوم ایلا أن یکون زید ً ایلا ان یکون زیداً •

واذا استثنیت بلا سیما • فان شئت رفعت ، وان شئت خفضت • كقولك : ضربني القوم لا سیما زید ولا سیما زید ِ •

### باب علامات التأنيث

إعلم ان علامات التأنيث ثلاث: أولها الهاء والياء والهمزة الممدودة والهاء علامة التأنيث في مثل قولك: القائمة والقاعدة والصالحة وما أشبه ذلك والياء نحو قولك [١٢٠]: الحبلي والسكري والذكري وما أشبه ذلك والهمزة نحو قولك: البيضاء والحمراء والسوداء وما اشبه ذلك وقد جاءت اسماء مؤتة بلا علامة وهي لا تُدرك إلا بالسماع نحو: السماء والأرض و الشمس والقمر (٣) والرياح والنفس والنار والدار والبئر والدلو والكأس والخسمر والعصا والقوس والدرع والعنكبوت والمسلح وتذكر (١) وتؤنث وكذلك السكين والسبيل والطريق والحرب والسبيل والطريق

<sup>(</sup>١) المخطوط: خفظت ٠

<sup>(</sup>٢) الوجه: المستثنى منه.

<sup>(</sup>٣) ليس القمر من هذه الاسماء ويكفي في تذكيره قوله تعسالى : والقمر قدرناه منازل ٠

<sup>(</sup>٤) لعل الاصل : وهي تذكر وتؤنث ٠

والضياع والروح والسوق والحانوت • وكل جماعة من المؤنث • وكل شيء في بدن الانسان منه اننان فانه مؤنث إلا الحاجبين والحدين والجنبين والثديين • وكل شيء منه في البدن واحد فانه مذكر ، الا الكرش والكبد والاست •

# باب أليفات الوصل في أوائل الأسماء

إعلم ان جميع الألفات التي هي أوائل الاسماء ، فهي (١) ألفات قطع ، الا في عشرة أسماء فان ألفاتها ألفات وصل [١٣] أ] وهي : ابن وابنة وامرأة واثنان واثنتان واسم واست وألف لام التعريف والف المصدر سوى (٢) مصدر أفعل • نحو قولك : اكتسب اكتساباً وانطلق الطلاقاً وما أشبه ذلك •

# باب الأسماء التي لا تنصرف

إعلم ان الأسماء التي لا تنصرف ، على عشرين وجهاً • عشرة منها لا تنصرف في معرفة ولا نكرة ، وعشرة لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة . النكرة •

فاما العشرة التي لا تنصرف في معرفة ولا نكرة ، فأحدها ما كان على مثال أفعل اذا كان نعتاً • كقولك : أبيض وأسود وأحسن وأفضل وآخر وما أشه ذلك •

والثاني: ما كان على فعلان الذي اتناه فعلى • مثل: سكران وسكرى وما اشبه ذلك •

والثالث: ما كان على افعلاء مثل: اصدقاء وانبياء واولياء وما أشبه ذلك .

والرابع: ما كان على فُعلَاء مثل: عُنقلاء وفقهاء وعلماء وما [١٣٠] أشبه ذلك •

<sup>(</sup>١) لعل الاصل : هن

<sup>(</sup>٢) المخطوط: سوا

والحامس: ما كان على فعلاء • مثل: بيضاء وسيوداء وما أشبه ذلك •

والسادس: ما كان على فَعُلْمَى<sup>(۱)</sup> • مثل: مرضى وسكرى وما أشبه ذلك •

والسابع: ما كان على فُعْلَى • مثل: لْحُبلى وبُشرى وما أسبه ذلك •

والثامن : ما كان على فيعلنى • مثل : ذكرى واعدى وما أشبه ذلك •

والتاسع: ما كان بعد ألف الجمع أكثر من حرف واحد • مثـل مساجد ودراهم ودنانير ودواب وشواب وما أشبه ذلك •

والعاشر: ما كان معدولاً من العدد ، مثل مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك .

وأما العشرة التي لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة ، فاحدها : كل اسم أعجمي أكثر من ثلاثة أحرف • مثل : ابراهيم واسماعيل وجبريل وميكائيل وبهرام ورامس وما أشبه ذلك •

والثاني : كل اسم مؤنث على أكثر من ثلاثة أخرف لا علامة فيــه للتأنيث • مثل : زينب وسعاد ومريم وما أشبه ذلك •

[14 أ] والثالث: كل اسم في آخره هاء التأنيث • مثل: طلحة وحمزة وفاطمة وخديجة وما أشمه ذلك •

والرابع: كل اسم لمؤنث على ثلاثة أحرف متحركة • مثل: قــدم وسفر وطرب وما أشبه ذلك •

والخامس: كل اسم لمذكر سميّت به مؤنثاً ، أو اسم لمؤنث سميّت به مذكراً اذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف • كرجل (٣) سميّة زينب ، أو إمرأة سميّها جعفر وما أشه ذلك •

۱ المخطوط : فعلا •

<sup>(</sup>٢) المخطوط: عجمي ٠

<sup>(</sup>٣) النسبق يقتضي أن يقدم المثال الثاني على الاول .

والسادس: كل اسم على فُعلَ مما لا تحسن فيه الألف واللام • مثل: عُمر وزُفر وقُدْمُ وما أشبه ذلك •

والسابع: كل اسم على فاعول مما لا تحسن فيه الألف واللام • مثل: طالوت وجالوت وهارون وما أشبه ذلك •

والثامن: كل اسم على مثال الفعل المستقبل أو الامر • مثل أحمد ويزيد ويشكر وما أشبه ذلك •

والتاسع: كل اسم على فَعُلان أو فُعُلان أو فُعُلان ، اذا كانت<sup>(۱)</sup> النون فيه زائدة • مثل عثمان وعمران وسلمان وما أُشبه ذلك •

والعاشر: كل اسمين [٤١ب] جُعلا اسماً واحداً • مثل: معدي كرب وحضرموت وبعلبك وما أشبه ذلك •

واعلم ان اسماء الانبياء عليهم السلام ، لا تنصرف في المعرفة إلا ستة أنبياء: نوحاً وهوداً ولوطا وشعيباً وصالحاً ومحمداً صلى الله عليه [وعليهم] وسلم •

وأسماء البلدان كلها لا تنصرف في المعرفة إلا واسطاً ودابقاً وبدراً وحنيناً وهجراً وحجراً وفائك بالخيار في صرفها وترك صرفها و

واعلم ان كل اسم لا ينصرف فانه لا ينيون ولا يخفض ويكون في موضع نصباً بغير تنوين و كل ما لا ينصرف من الاسماء ، اذا أدخلت عليه الالف واللام أو أضفته ، انصرف ، نحو قولك : مررت بالأسود والسوداء والابيض والبيضاء ، ومررت بمساجدكم ومنابركم ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) المخطوط: كان ٠

تم المختصر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في تاريخ نهار الخميس التاسع من شهر ربيع الآخر سنة ١١٠٠، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠

[10] أ] كاتبه العبد الفقير الى عفو الله الكريم المسامح ، محمد بن عبدالله بن محمد الفلاحي ، عفا الله عنه وعن والذيه آمين آمين .

بعناية سيّدي الفقية الصالح الرابح بدرالدين والخيرة من الشيعة الأمجد بن محمد بن أحمد حامد الانسي ، فسح الله في مدته وتقبل منه وجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم معربا من جنات النعيم ، آمين آمين آمين وجاء في اسفل الصفحة ١٤٤ ب قول بعضهم بخط غير خط الكتاب :

« بلغ مطالعة ً يوم الاحد ٨ شهر شوال سنة ١١١٤ (٢) كتبه يوسف بن محمد بن زباره وفقه الله » •

وفي أسفل الصفحة ١٥ أ قول بعضهم بخط يختلف عن خط الكتاب أيضاً:

« فائدة : الذي ينصرف من أسماء الأنبياء يضبطه : صن شمله • الصاد : صالح ، والنون : نوح والشين : شعيب (٣) • وعدا ذلك يمتنع الصرف وامتناع الصرف انما هو في الخفض والتنوين • واما النصب والرفع فعلى حالهما •

<sup>(</sup>۱) تقابل ۱۰ شیباط ۱۸۹م ۰

<sup>(</sup>۲) تقابل ۲۵ شیباط ۱۷۰۳م ۰

<sup>(</sup>٣) فاته: والميم: محمد، واللام: لوط، والهاء: هود ٠

# 

| الموصـــوع                                   | الصفحة   |
|----------------------------------------------|----------|
| قدمة الناشر:                                 | م ۱۳-۳   |
| أولاً: مخطوطة الكتاب •                       | ٣        |
| ثانيا: ترجمة المؤلف ه                        | ٥        |
| ۱ _ مراجع ترجمة المؤلف •                     | ٥        |
| ٧ _ كنية المؤلف اسمه • نسبه •                | Y        |
| ٣ _ أصله ٠ مولده ٠                           | Y        |
| ع من أخذ العلم ؛ رحلته الى بغداد ٠           | Y        |
| • ale _ o                                    | *        |
| ٣ ــ مؤلفاته ٠                               | <b>A</b> |
| ٧ _ وفاته ٠                                  | 14       |
| نص الكتاب •                                  | ۲+-1٤    |
| باب أقسام العربية •                          | 1 2      |
| باب الأعراب •                                | 1 2      |
| باب رفع الأثنين والجمع •                     | 10       |
| باب أقسام الأفعال ٠                          | 17       |
| بأب الفاعل والمفعول به ٠                     | 17       |
| باب الأبتداء ٠                               | 17       |
| باب حروف الخفض •                             | 17       |
| باب الحروف التي تنصب الاسماء وترفع الأخبار • | 1        |
| باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار • | 1 1      |
| باب الحروف التي تنصب الافعال المستقبلة •     | 14       |
| باب الجواب بالفاء ٠                          | 19       |

باب الحروف التي تجزم الافعال المستقبلة • ۲. باب حروف الرفع ٠ 71 باب المفعول الذي لم ينسم فاعله ٠ 71 باب المعرفة والنكرة ٠ 41 باب ما يتبع الاسم في اعرابه • 22 باب النعت • 44 باب حروف العطف ٠ باب التوكيد • 74 باب البدل • 44 باب الحال • 74 باب الظروف • 72 باب الأغراء والتحذير ٠ 72 باب التفسير • 72 باب التعاجب ٠ 40 باب النداء • 40 باب العدد • 40 حروف الاستثناء • 70 باب علامات التأنيث • 77 باب ألفات الوصل في أوائل الاسماء • باب الاسماء التي لا تنصرف ٠ ٣٢-٣١ محتويات الكتاب ٠

- 44 -

